النَّمَن الثاني من الْحَرَبُ الرَّابِعِ غُشرُ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَمَن امَنَ وَأَصَّلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْنَ نُوْنَ ۞ وَالَّذِينَ كَ ذَّ بُولْ بِنَا يَسَتُهُمُ الْعَنَابُ عِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِ ٢ خَزَآيِنُ اللَّهِ وَلَا أَعُلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُورَ إِلَيْ مَلَكُ إِنَ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسَـٰتَوِكَ الْاَعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ الْ أَفَلَا تَتَفَّكُّرُونَ ۞ وَأَنَذِ رَبِهِ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِتهِ مِ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ ٥ وَلِيٌّ وَلَاشَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ رَيَتَّقُونَ ٥ وَلَا تَطُرُدِ أَلَذِينَ يَدُعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْغَشِيّ يُريدُونَ وَجُهَهُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِ مِّنِ سَثُرَءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَحْءٍ فَنَطَرُدَ هُمْ فَنَكُونَ مِنَ أَلظَّالِمِينٌ ۞ وَكَذَا لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَغْضِ لِيَّقُولُوُّا أَهَآؤُكَآءٍ مَزَّ أَلَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَبِنِنَا أَلْيَسَ أَلَّهُ بِأَعَلَمَ بِالشَّكِيرِينَ ٣ وَإِذَا جَآءَ كَ أَلَدِينَ يُومِنُونَ بِئَا يَلْذِنَا فَقَتُلُ سَلَمُوْعَلَيْكُمُّ كَنْبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفَسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ وَمَنْ عَلَى مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَالَةِ شُمَّ تَابَ مِن بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَّهُ وَغَفُورٌ رَجِيمٌ ٥ وَكَذَا لِكَ نُفْصِ لُ الْا يَنْ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْجُرُمِ بِنَ ٥ قُلِ اِنْے نَهُمِيتُ أَنَ اَعَبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ قُلْ لَّا أَنْتَبِعُ أَهُوَاءً كُمِّ قَد ضَّلَكُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهُتَدِينَ ۞ قُلِ اِنْے عَلَىٰ بَيّنَةِ مِن رَبِّتِ وَكَذَّبُتُمْ بِهِ مَا عِندِ ب مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ عَ إِنِ الْمُحُكُمُ وِإِلَّا لِلهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَـ يُرُ اَلْفَاصِلِينَ اللهِ قُل لُوَ أَنَّ عِندِك مَا تَسَتَعْجِلُو نَ بِهِ عَلَقُضِيَ أَلَامُ رُبَيْنِ وَبَبْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِالظَّالِمِينَ ٥